

الفقير إلى الله تعالى الدرمي بن الصديق الله له غفر الله له

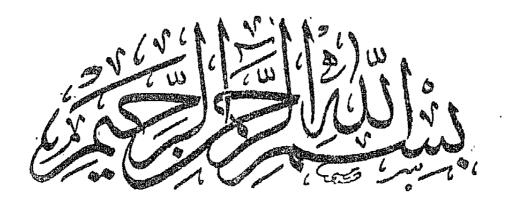

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين (وبعد )فقد وقع السؤ ال عن خصال يفعلها الصوفية هل لهما دليل من الأصول المعتبرة لدى علماء الشريعة المطهرة أم لا دليل لها كما يزعم جهلة هذا العصر العصيب . وقد كنت كتبت قبل هذا فيما يتعلق بخصلة من هذه الحصال المسؤل عنها وبينت دليلها والآن لما وقع السؤال رأيت أن أجمع في هذه الحصال رسالة أذكر فيها ما وقفت عليه من النصوص والأدلة المتعلقة بهده الحصال وأبينها بقدر الاستطاعة . (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة ) .

وسأرتب الرسالة على مقدمة وأحد عشر فصلا وخاتمة أما المقدمة ففى فضل التصوف. وأما الفصول ففى كل فصل الكرخصلة من الخصال الني يفعلها الصوفية وأبين دليلها وأما الخاتمة فاذكر فيها ما ورد فى الابدال. واسميتها (الانتصار لطريق الصوفية الأخيار).

## المقلمت

ان من سبر أحوال سيد الأكوان عَيَّكِيْتُهُ وتأملها. وتدبر أقواله السديدة وتفهمها. لاشك أن يتضح له فضل التصوف وعظم قدره ومكانته السامية من الدين وعلو شأنه. وذلك لأن التصوف في الحقيقة مأخوذ من أحواله عَيَكِيْتُهُ وأقواله. يعلم ذلك من له اطلاع على سنته وأفعاله. ولا ينكره إلا من لاعبرة بكلامه وخلافه.

والله در الحافظ جلال الدین السیوطی رحمه الله حیث قال فی کتاب له یسمی (تأیید الحقیقة العلیة): وقد ظهرلی أن نسبة علم الحقیقة إلی علم الشریعة کنسبة علم المعانی والبیان إلی علم النحو . فهو سره ومبنی علیه \_ إلی أن قال \_ والحقیقة سر الشریعة ولها الحالص كا أن المعانی والبیان سر النحو ولطائفه انتهی . ولقد صدق فها قال .

وللغزالى فى باب بيان العلم الذى هو فرض كفاية من الاحياء كلام يشبه كلام الجلال السيوطى و يمضده فانه قال: --

أما الاسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد. وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان. وأما القلب فخارج عن ولا ية الفقيه إلى أن قال: وأما الصلاة فالفقيه بفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط. وان كان غافلا في جميع صلاته من أولها الى آخرها. مشغولا بالتفكر في حساب ماملته في السوق. وهذه الصلاة لا تنفع في الا خرة كما أن

القول باللسان في الاسلام لا ينفع ولكن الفقيه يفتى بالصحة أى إن مافه له حصل به امتثال صيفة الأمر

فأما الخشوع واحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر. فلا يتمرض له الفقيه. ولو تمرض له لكان خارجا عن فنه.

فهذا كلام الفزالي يشهد لما قاله الجلال السيوطي.

وان اردت بيان ذلك فنزل الفقه منزلة النحو يتضيح لك الحال . فالفقيه يفتى بصحة الصلاة التي لاحضور فيها . كما أن النحوى اذا سئل عن قول الشاعر :

#### \* وليس قرب قبر حرب قبر \*

ونحوه من الجمل الركيكة يحكم بصحة الكلام وجودته. وان كان الكلام فاسداً عند عاماء البلاغة.

فبهذا المثال يتضح لك وجه المشابهة بين كلام الفزالي والسيوطي وفي قواعد الأحكام لسلطان العاماء عز الدين بن عبدالسلام الشافعي شيخ ابن دقيق العيد كلام مثل كلام السيوطي فانه قال في صحيفة «٣٠٣» من الجزء الثاني: وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة. بل الشريعة طاحة باصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والنيات.

فمرفة أحكام الظواهر ممرفة لجل الشرع: ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريمة. ولا ينكر شيئا منهما الاكافر أو فاجر وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم. انتهى.

فهؤلاء ثلاثة من كبار العلماء يعترفون بفضل علم التصوف ويقرون

بعظم قدره. ويشهدون أنه زبدة الشريعة المطهرة. وما اعترفوا بما اعترفوا به الالماً علموا أصل علم التصوف وشرف منبعه وأنه مأخوذ عن حضرة صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وجاء في فتوى لمحيى السنة. ومميت البدعة . كهف الضعفاء والمساكين وسيف الله المسلول على الظلمة والحبارين . سيدنا ومولانا الوالد قدس الله روحه . أجاب بها من سأله عن أول من أسس الطريقة وهمل تأسيسها بوحى سماوى عرأينا أن نرين بها صدر هذه الرسالة واليك نصها : —

وأما أول من أسس الطريقة وهل تأسيسها بوحي . . . الخ .

فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحى السماوى في جملة ما أسس من الدين المحمدى. إذ هي بلا شك مقام الاحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها الذي وتلطيق بعد ما بديها واحدا واحدا دينا فقال الدين الثلاثة التي جعلها الذي وفعاية ما تدعوا اليه الطريقة وتشدير اليه هو مقام الاحسان . بعد تصحيح الاسلام والا يمان ليحرز الداخل فيها والمدعو اليها مقامات الدين الثلاثة الضامنة لمحرزها والقائم بها السعادة الأبدية في الدنيا والاخرة . والضامنة أيضا لمحرزها كال الدين . فانه كما في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة . فمن أخل بمقام الاحسان الذي في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة . فمن أخل بمقام الاحسان الذي في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة . فمن أخل بمقام الاحسان الذي في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة . فمن أخل بمقام الاحسان الذي في الطريقة . فدينه فاقص بلا شك . لتركه ركنا من أركانه . ولهذا في العريقة وسلوك طريق التصوف في وجوبا عينيا واستدلوا على الوجوب عا هو ظاهر عقلا ونقلا . ولسنا

الآن بمدد بيان ذلك ،

وقد بين القرآن العظيم من أحوال التصوف والطريقة ما فيه الكفاية فتكلم على المراقبة ، والمحاسبة ، والتوبة ، والأنابة ، والذكر ، والفكر ، والحبة ، والتوكل ، والرصا ، والتسليم ، والزهد ، والصبر ، والايثار ، والصدق ، والحباهدة ، ومخالفة الهوى والنفس ، وتكلم على النفس اللوامة ، والامارة ، والمطمئنة ، وعلى الأولياء والصالحين ، والصديقين ، والمؤيدين ، وغير هذا مما يتكلم فيه أهل التصوف والطريقة رضى الله عنهم ، فاعرف وتأمل .

وأما قولك هل لما أسست الطريقة . . . الخ

فوابه يعلم مما قبله . فانها إذا كانت من الدين — بل هي أشرف أركانه — وكانت بوحي كما قلناه . وكان الصحابة بالحالة التي بلغتنا عنهم تواترا . من المسارعة الى امتثال أمرالله . كانوابالضرورة أول داخل فيها وعامل بمقتضاها . وذائق لأسرارهاو ثمراتها ولهذا كانوا على غاية ما يكون من الزهد في الدنيا . والحجاهدة لأنفسهم . وحبة الله ورسوله . والدار الا خرة . والصبر . والايثار . والرمنا . والتسليم وغير ذلك من الاخلاق التي يحما الله ورسوله . وتوصل الى قربهما . وهي المعبر عنها . بالتصوف والطريقة .

وكما كانوا رضى الله عنهم على هذه الحالة الشريفة . كان اتباعهم أيضاً عليها وإن كانوا دونهم فيها . وكذلك كان اتباع الاتباع. وهلم جرا إلى أن ظهرت البدع . وتأخرت الأعمال . وتنافس الناس في الدنها وحييت النفوس بهد موتها . فتأخرت بذلك أنوار القلوب . ووقع ماوقع في الدين وكادت الحقائق تنقلب وكان ابتداء ذلك في أواخر المائة الأولى من الهجرة ولم يزل ذلك يزيد سنة بعد سنة الى أن وصل ذلك إلى حالة تخوف منها السلف الصالح على الدين وفاتندب عند ذلك العلماء لحفظ هذا الدين الشريف . فقامت طائفة منهم بحفظ مقام الاسلام وضبط أصوله وقو اعده وقو اعده . وقامت أخرى بحفظ مقام الاعان وضبط أصوله وقو اعده على ماكان عند سلفهم الصالح . وقامت أخرى بحفظ مقام الاحسان وضبط أعماله وأحواله

فكان من الطائفة الأولى الأثمة الأربعة وأتباعهم رضى الله عنهم. وكان من الطائفة الثانية الأشعرى وأشياخه وأصحابه وكان من الثالثة الجنيد وأشياخه وأصحابه

فعلى هـذا ليس الجنيد هو المؤسس للطريقة لما ذكرناه من أنها بوحى إلهى . وإنما نسبت اليه لتصديه لحفظ قواعدها وأصولها ودعائه للعمل بذلك عند ما ظهر التأخر عنها

ولهذا السبب نفسه نسبت المقائد للأشمري. والفقه للأعة الأربعة.

مع أن الجميع بوحي من الله تعالى . اه

وسنذكر ما وردمن الأحاديث في علم الصوفية وأفعالهم على سبيل الاجمال والاختصار: وأما البسط فلا يليق بهذه الرسالة. إذ الأحاديث المتعلقة بطريق الصوفية كثيرة وقد انتخبت منها مايليق بهدده الرسالة اللعليفة .

وسأذكرها أولا على نسق واحد، ثم بعدذلك أبين ما فيها من الدلالة لذهب الصوفية رضى الله عنهم وحشرنا في زمرتهم بجاه سبيد المرسلين مهلى الله عليه وآله وسلم تسليها كثيراً والحمد للله رب العالمين،

#### 

## الحديث الاول

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيَنْكِلْيَوْ قال : أن الله تمالي قال: من عادى لي وليا . فقد آذنته ، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنو افل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، وان سألني لاعطينه ، ولئن استعادتي لأعيذنه

### الحديث الثاني

أخرج أبو نميم فى الحلية من طريق طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهماقال قال رسول الله على خلق و كف نفسه عن الشهوات ابتغاء تواضع لعظمتى و ولم يتعاظم على خلق و كف نفسه عن الشهوات ابتغاء مرمناتى و فقطع نهاره فى ذكرى ولم يبت مصرا على خطيئة و يطعم الجائع و يكسو العارى و ويرحم الضميف ويؤوى الغريب فذاك الذى يضى، وجهه كما يضى، نور الشمس و يدعونى فألى و ويسألنى فاعطى و يضى، وجهه كما يضى و نور الشمس و يدعونى فألى و ويسألنى فاعطى و يشوى الغريب و يسألنى فاعطى و يشوى الغريب و يسألنى فاعطى و يشوى و ويسائلنى فاعطى و يشوى و يسألنى فاعطى و يشوى و يشوى و يتعلم و يشوى و يشو

ويقسم على فأبر قسمه ، أجمل له في الجهالة علما، وفي الظلمة نوراً أكلاً ، بقوتى واستحفظه ملائكتي ،

### الحديث الثالث

أخرج البراز والبيهق في الشعب ، عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله وَيَطْلِلُهُ لقى رجلا يقال له حارثة فقال كيف أصبحت بإحارثة وقال أصبحت مؤمنا حقا ، فقال ان لكل قول حقيقة ، فما حقيقة إيمانك فقال عزفت نفسى عن الدنيا فاسهرت ليلي ، وأظمأت نهارى ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أسمع عواء أهل النار . فقال عرفت فالزم

# الحديث الرابع

أخرج الترمذي وحسنه عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال قال رسول الله وألي الله عنه قال الله والله و

### الحديث الخامس

أخرج أبو الشيخ ابن حيان والبهق. عن "راز بن الح بين رضى الله عنه قال وسول الله على الله عنه قال وسول الله على الله عنه قال وسول الله على الله عنه قال الله عنه مؤنة . ورزقه من حيث لا محتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله اليها .

### الحلايثالسادس

أخرج الشيخان عن أبى هريرة فى حديث سؤال جبريل عن الاحسان قال رسول الله على الله على

## الحديث السابع

أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدى و به رسول الله وَلِيْكُلِيْهُ من الوحى الرؤيا الصالحة ، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بفار حراء . فيتحنث فيه (وهو التعبد الليالي ذوات العدد) ويتزود لذلك

### الحديث الثامن

أخرج الشيخان عن أبى بن كمب رضى الله عنه عن النبى وَلَيْكُونُو أَن موسى قال للخضر (هل أتبعث على أن تعلمنى مما علمت رشداً. قال إنك لن تستطيع معنى صبرا) ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه لاينبغى لك أن تعلمه. وأنت على علم علمك الله لاينبغى لى أن أعلمه

## الحديث التاسع

أخرج الحاكم وصححه وأقر عن أبى هريرة مرفوعا أحبوا الفقراء وجالسوهم

### الحديث العاشر

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماشبع آل محمد

عَلِيْكِيْدُ مِن طمام الله أيام تباعا حتى قبض

وأخرج أحمد. وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ولله الله والله والله عليه عمر وهو على حصير قدأ ثر في جنبه فقال يارسول الله لو اتخذت فراشا أو ثر من هذا فقال مالى وللدنيا مامثلي ومثل الدنيا إلا كرا كب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها.

\* \* \*

ولو أردنا جميم مايتملق بطريق الصوفية لطال الكتاب وخرجنا عن الموضوع الذي نحن بصدد الكتابة فيه . فلنكتشف بما أوردناه وفيه كفاية إن شاء الله

والآن نفى بما وعدنا به فيما تقدّم من بيان مافى هـذه الأحاديث من الدلالة لمذهب الصوفية فنقول: \_

#### أما الحديث الاول

ففيه بيان مبدأ طريق الصوفية ونهايته. وذلك لأن الصوفية ببدؤن بالمجاهدة ولا يزالون يجاهدون أنفسهم ويجتهدون في تطهير قلوبهم من كل مايباعد عن الله. وتزيينها بكل مايقرب اليه من الأحوال والأقوال والأعمال ولزوم الاقبال والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات. وحال من الأحوال على حسب الامكان حتى يصاوا إلى مقام الفناء والواصل إلى مقام الفناء هو المحبوب الملحوظ والمربوب المحفوظ. كاقال

فى آخر الحديث: فاذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به وبصره الذي يبسم به الحديث.

#### وأما الحديث الثانى

ففيه تنويه عظيم بقدر الصوفية . وذلك لأن الخصال التي ذكرت فيه كلها من الاخلاق التي يتخلق بها الصوفية ويحثون على التخلق بها ومن أراد أن يتحقق بما قلناه فليراجع أصفر كتاب من كنبهم

#### وأما الحديث الثالث

ففيه مافى الحديث الأول من بيان مبدإ طريق الصوفية ونهايته فان حارثة رضى الله عنه أخبر أنه جاهد نفسه بالقيام والصيام والتجافى عن دار الفرور حتى من الله عليه بالوصول إلى عين اليقين والدليل عندنا فى حثه عليه الصلاة والسلام له على لزوم ما أخبر أنه يجاهد به نفسه من الصيام والقيام والزهد فى الدنيا. وهذه أخلاق الصوفية رضى الله عنهم.

### وأما الحديث الرابع

ففيه التنويه بقدر كل صوفى صادق . وذلك لأن من أخلاق الصوفية محاسبة النفس: وتعميد كل وقت بما يليق به كما نقل الحافظ في ( تأييد الحقيقة العلية ) عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال صحبت الصوفية فلم استفدمنهم سوى حرفين . وفي رواية سوى ثلاث كلمات قولهم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك . وقولهم : نفسك إن لم تشغلها قولهم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك . وقولهم : نفسك إن لم تشغلها

بالحق شغلتك بالباطن. وقولهم العدم عصمة فقولهم نفسك إن لم تشغلها بالحق. هو في مهى قوله عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه. لان من حاسب نفسه لا يترك لها سبيلا إلى الاشتغال بالباطل. اذ هو يشغلها بالمحاسبة عن الباطل

وقولهم: الوقت سيف ، يشبه آخر الحديث وهو قو له عليه الصلاة والسلام: وعمل لما بمد الموت . اذ الذي يعمل للهوت لا يقطعه الوقت بله هو الذي يقطع الوقت

#### وأما الحديث الخامس

فقيه الحث على التخلق باخلاق الصوفية ، اذهم المنقطمون إلى ربهم المستوحشون من جنسهم المتخلقون باخلاق نبيهم والمسلم وأما الحديث السادس

فقال الهروى في منازل السائرين فيه اشارة جامعة لمذهب هـذه الطائفة ، قال شارحه : لأنأصل هذه الطريقة الخاصة كمال المعرفة، ودوام المراقبة للحق سبحانه في الحركات والسكنات

### وأما الحديث السابع

ففيه دليل لما يفعلونه من الخلوة والعزلة والانقطاع عن الخلق فى الزوايا والمساجد

قال بن أبي جمرة في شرحه : في الحديث دليل على أن الحلوة عون

للانسان على تمبده وصلاح دينه · لأن النبي مَتَطَلِّقُهُ لما اعتزل عن الناس وخيلا بنفسه ، أتاه هـذا الخير العظيم ، وكل أحـد امتثل ذلك أتاه الخير بحسب ماقسم الله له من مقامات الولاية انتهى

قال القسطلانى: فإن قلت أمر الفار قبل الرسالة فلا حكم، أجيب: بأنه أول ما بدى، به عليه الصلاة والسلام من الوحى الرؤيا الصالحة، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء كما من، فدل على أن الخلوة حكم مرتب على الوحى، لأن كلة ثم للترتيب

وأيضا لو لم تكن من الدين لنهى عنها، بل هى ذريعة لمجىء الحق وظهوره مبارك عليه وعلى أمته تأسيا وسلامة من المناكير وضررها. اه

#### وأما الحديث الثامن

ففيه اثبات علم الحقيقة الخاص بهذه الطائفة، قال الشيخ سراج الدين البلقيني في هذا الحديث: هذا قد يشكل ، فان العلم المذكور في الجهة تن كيف لا ينبغي علمه قال وجواب هذا الاشكال ، أن علم الحقائق والكشوف ينافي علم الظاهر ، فلا ينبغي للعالم الحاكم بالظاهر الذي هو مكلف به أن يعلم الحقائق للتنافي ، ولا ينبغي للعالم بالحقيقة أن يعلم علم الظاهر الذي ليس مكافا به الذي ينافي ماعنده من الحقيقة

قال ويمكن حمل العملم على تنفيذه والمعنى لاينبغى لك أن تعلمه لتعمل به . لان العمل به مناف لمقتضى الشرع . ولا ينبغى لى أن أعلمه فأعمل بمقتضاه . لأنه مناف لمقتضى الحقيقة.

قال ، فعلى هذا لا يجوز للولى التابع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلع على حقيقة أن ينفذ ذلك بمقتضى الحقيقة . وإنما عليه أن ينفذ الحكم الظاهر انتهى .

والتأويل الثانى أولى وأحسن من الأول.

### وأما الحديث التاسع

ففيه الحث على محبة الصوفية ومجالستهم. إذ الفقير الكامل هو الصوفي الصادق، لان الصوفي الصادق يتلذذ بفقره ويشهد فيه المنةلر به ومحمده عليه كما محمده الفير على الفني،

لاجرم أن مجالسة من هـذه صفته ينتفع بها المسـلم في دينه، وبها يكون راضيا عن أحكام ربه

ومن أراد أن يقف على ماذكرناه فليراجع كتب الصوفية وأما الحديث العاشر

ففيه دليل لما يفعلونه من تقليل الطعام والتقشف فيه وفى الحديث الذى بعده دايل لهم فى تقشفهم فى اللباس والفروش وغيرها من زينة الدنيا

ومن هذين الحديثين يعلم بطلان ماسطره ابن الجوزى في كتابه المسمى (تلييس ابليس) من الاعتراض على الصوفية في التقشف ولسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي كلام جميل في

تفضيل علماء الباطن على علماء الظاهر لابأس أن نعقب به هذه الأحاديث

الشريقة النافعة إن شاء الله

والكلام الذي سأذكره وقع في جواب سؤال سئل عنه وهو: -هل الولى أفضل أم المالم?

فأجاب بجواب طويل وسأقتصر منه على مايأتي ، قال: -

وأما قوله نمالى (إنما يخشى الله من عباده العاماء) فانما أراد العارفين به وبصفاته وأفعاله دون العارفين باحكامه فلا يجوز حمل ذلك على علماء الأحكام، لأن الفالب عليهم عدم الخشية، وخبر الله صدق فلا محمل إلا على من عرفه وخشيه

وقد روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو ترجمان القرآن الى أن قال: ومما يدل على فضلهم على الفقهاء ما يجريه الله تمالى عليهم من الكرامات الخارقة للعادات ، ولا يجسرى شيء من ذلك على يد الفقهاء إلا أن يسلكوا طريق العارفين ، ويتصفوا بأوصافهم انهى المرادمنه

ونرى من اللائق بهذه المقدمة أن نختمها بذكر ماقاله المؤرخون عن التصوف وتاريخه فنقول: —

قال أبو القاسم القشيرى في أول الرسالة: اعلموا رحمكم الله السلمين بمدرسول الله وَلِيَّالِيَّةُ لم يتسم أفاضلهم في عصره بتسمية علمسوى صحبة رسول الله وَلِيَّالِيَّةُ إذ لافضيلة فوقها فقيل لهم الصحابة: ولما أدركهم أهل المصر الثاني سمى من صحب الصحابة التابعين، ورأوا ذلك أشرف سمة

ثم قيل لمن بعدهم اتباع التابعين، ثم اختلف الناس و تباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق ، فكل فريق ادعى أن فيهم زهادا ، فانفرد خواص أهمل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى ، الحافظون قلوبهم من طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر همذا الاسم لمؤلاء الاكابر قبل المائتين من الهجرة . اه

ويظهر من كلام ابن خلدون فى المقدمة أنه يقول بقول القشيرى فى تاريخ ظهور اسم التصوف :

وهذا العلم من العاوم الشرعية الحادثة في الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه: والانفراد عن الخلق في الخاوة للعبادة.

وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على المبادة باسم الصوفية والمتصوفة.

وقال القشيرى ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس، والظاهر أنه لقب. ومن قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوى

قال وكذلك من الصوف ، لأمهم لم يختصوا بلدسه اه ( ٣ ــ الانتصار ) ويهضد ماذكره القشديرى وابن خلدون فى تاريخ ظهور اسم التصوف ماذكره الكندى وكان من أهل القرن الرابع فى كتاب (ولاة مصر) فى حوادث سنة مائتين: انه ظهر بالاسكندرية طائفة يسدون بالصوفية يأمرون بالمروف اه

وكذلك ماذكره المسمودى في مروج الذهب حاكيا عن يحيى بن أكثم قال ان المأمون يوما لجالس اذ دخل عليه على بن صالح الحاجب فقال با أمير المؤمنين رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ يطلب الدخول للمناظرة ، فعلمت انه بعض الصوفية

فها آن الحكايتان تشهدان لكلام القشيرى وابن خلدون وذكر فى كشف الظنون: ان أول من سمى بالصوفى أبو هاشم الصوفى المنوفى سنة خمسين ومائة

ثم بحثت في محاضرة الاوائل لعلاء الدين البسنوى فوجـدته عزا ماذكره مادكره مادكره مادكره الحباحب كشف الظنون لأوائل السيوطي

والآز نمسك عن الحوض في هذا المقام ونشرع فيما نحن بصدد الكتابة فيه فنقول: -

### الفصل الأول.

(فى بيان دليل الصوفية فيما يفعلونه من المواظبة على الوردصباحاومساء) الورد بالكسر كما فى المصباح الوظيفة من قراءة ونحو ذلك والجمع أوراد، ويطلقه الصوفية على أذكار يأمن الشيخ تلميذه بذكرها صباحاومساء

وطريقهم في ذلك طريقة الحدثين في رواية الحديث مسلسلا بشيخ عن شيخ الى النبي وَيَنْكِنَةُ ، وورد الطريقة الشاذلية التى هي لب الطرق الاتصالية وأفضلها كما قاله الحافظ السيوطي في تأييد الحقيقة العلية مائة من الاستفار ، ومائة من الصلاة على الذي وَيَنْكِنَةُ ، ومائة من قول لا إله إلا الله وحده لانشريك له له الملكوله الحمدوهو على كل شيء قدير وقد وردت الاحاديث عن النبي وَيَنْكِنَةُ في فضل هذا الورد والترغيب فيه . فقد أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي وَيَنْكِنَةُ في الله عنه عن النبي وَيَنْكِنَةُ في فاستففروني أغفر لكم . الحديث وأخرج ابن ماجه باستناد صحيح . فاستغفروني أغفر لكم . الحديث وأخرج ابن ماجه باستناد صحيح . والبيهق عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمحت رسول الله وَيُنْكِنَةُ والبيهق عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمحت رسول الله وَيُنْكِنَةُ والبيهق عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمحت رسول الله ويُنْكِنَةُ والبيهق عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمحت رسول الله ويُنْكِنَةُ والمنه بن وجد في صحيفته استغفار كثير .

وأخرج مسلم عن الاغر بن يسار المزنى رضى الله عنمه قال قال رسول الله عليه عنه قال قال رسول الله عليه عنه وانى لأستغفر الله في الهوم مائة مرة

وأخرج البزار عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه مامن حافظين يرفعان الى الله في كل يوم صحيفة فيرى فى أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تبارك وتعالى قد غفرت لعبدى مابين طرفى هذه الصحيفة.

وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائى، والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على على صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً

وأخرج الطبراني في الاوسط عن أنس رضى الله عنده قال قال رسول الله عليه عشرا. ومن صلى على عشرا صلى الله عليه عشرا ومن صلى على مائة كتبالله بين عينيه عشرا صلى على عشرا صلى الله عليه مائة . ومن صلى على مائة كتبالله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء وأخرج ابن أبى عاصم باسناد ضعيف عن أبى كهل رضى الله عنده قال قال لى رسول الله علي الله عالم با أو شوقا الى كان حقا على كل يوم ألاث مرات وكل ليه أو شوقا الى كان حقا على الله أن ينفر له ذنو به تلك الليلة وذلك اليوم ،

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وتشييرة من قال لا اله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة. كانت له عدل عشرة رقاب. وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بافضل مما جاء به الا أحد عمل أكثر من ذلك

### الفصل الثاني

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الاجتماع على الذكر بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وفيما بين العشاءين

والذكر في هذين الوقتين يسمونه الوظيفة، ووجه التسمية ظاهر أخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنــه قال قال رسول الله

وَلِيُكُلِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِن عَنْده اللهُ في مِن عَنْده

وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله وتطالله وتطالله والله وما رياض الجنة فارتموا. قالوا يارسول الله وما رياض الجنة. قال حلق الذكر

وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس أيضا قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الفجر في جماعة ثم قمد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركمتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة ورواه الطبراني بله فظ: انقلب بأجر حجة وعمرة

واسناد الطبراني جيد . كما قاله المنذرى .

ورواه أحمد. وابن جرير وصححه من حديث على صلوات الله عليه وأما الذكر فيما بين العشاءين. فيستدل له بما أخرجه الديامي في مسند الفردوس عن ثوبان رضى الله عنه مرفوعا من عكف نفسه مابين المغرب والعثماء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قراءة كان حقا على الله أن يبني له قصرين في النجنة مسيرة كل منهما مائة عام ويفرس له بينهما غراسا لوطافه أهل الدنيا لوسعهم وهذا الحديث أورده الغزالي في الأحياء: وقال العراقي في تخريجه لم أجد له أصلا من هذا الوجه. لكن نقل السيد مرتضى الزبيدي عن الحافظ ابن حجر أن الديامي أسنده.

والحديث وإن كان صديفا فانه يصلح في هذا المقام كما يعلم من كتب الاصول

ولنا دليل آخر وهو أن مابين المشاءين وقت الففلة كما نقل صاحب القوت عن الأسود بن يزيد النخمي قال ما أتيت ابن مسمود في هذا الوقت (يمني بين المشاءين) إلا ورأيته يصلى . فسألته فقال نعم هي ساعة الففلة .

قال السبيد مرتضى في شرح الاحياء ولهذا تسمى هـذه الصلاة صلاة النفلة لاشتفال الناس عن هذه الساعة.

وقال في موضع آخر من الشرح: لأن النفس تركن في هذاالوقت إلى الدعة والاستراحة خصوصا إذا كان ذا كسبوحرفة أو الى الاشتغال بالاكل والشرب. انتهى.

### الفعل الثالث

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الاجتماع على الذكر عشية بوم الجمعة

أخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ ذَكَرَ يُوم الجُمْعَة . فقال فيها ساعة لا يو افقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه .

وأخرج أبو داود. والحاكم وصححه واقر عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله الله على ا

و نقل المنذري في الترغيب عن الامام أحمد أنه قال: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها اجابة الدعوة انها بعد صلاة العصر اه

فالصوفية يجتمعون على الذكر عشية يوم الجمعة عملا بهذا الحديث وغيره من الاحاديث الواردة في أن الساعة التي ترجى فيها اجابة الدعوة يوم الجمعة بعد العصر.

وانما اختاروا الذكر على الدعاء لما أخرجه الدارمي والترمذي وحسنه والبهق في الشعب عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وعما يفعلونه عشية هذا اليوم بعد الفراغ من الذكر ، الدعاء ومسمح الوجه باليدين بعده ثم المصافحة .

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. فدليله ما أخرجه الترمذي عن عمر رضى الله عنه. قال كان رسول الله عليه أذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

وأما المصافحة ، فدليلها ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته . قال وانطلقت أتأمم رسول الله والله على الله على ال

فاذا رسول الله وَ الله وَ الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحى ، وهنأ نى الحديث

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي ، وابن ماجة ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا الذي علي فاص الناس حيصة ، فكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله علي فان كانت لنا تو بة . والا ذهبنا فأتيناه صلاة الفداة ، فحرج ، فقال من القوم . فقلنا نحن الفرارون ، فقال بل أنتم المكارون أنا فئتكم وانا فئة المسلمين قال فاتيناه حتى قبلنا يده

وأخرج أحمد والبخارى فى الادب المفرد عن ابن جدعان قال قال أبت لانس أمسست بيدك النبي عَلَيْكُيْدُ ، قال نعم . فقبلها

فهذه الاحاديث تدل على جو از المصافحة والتقبيل خلافا لمن أنكرهما هو تنبيه من عادة بعض الصوفية أن يجتمعوا على الذكر بعد صلاة الجمعة ، وهم فى ذلك آخذون بقول من يقول ترجى ساعة الاجابة فى ذلك الخلاف فى ساعة الاجابة يوم الجمعة على نحو أربعين قولا ، وأرجعها انها بعد العصر الى الغروب ، والله أعلم



# الفصل الرابع

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الرقص والذكر فى المآدب والولاثم وعقب الأكل

أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه اذا ذكرنى ، فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملإ خير منهم

وأخرج أحمد . وأبو يعلى . وابن حبان فى صحيحه . والحاكم وصححه وأقر عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون .

في هذين الحديثين دليل على استحباب خصلتين من خصال الصوفية أما الأولى فهي الجهر بالذكر في الجماعة.

وقد دل على استحباب هذه الخصلة الحديث الأول فان فيه الاخبار بأن من ذكر الله في ملا ذكره الله في ملا خير منهم وهو الملا الأعلى كا جاء مفسرا في رواية أخرجها الطبراني باسناد حسن عن ماذبن أنس وأما الخصلة الثانية فهي الرقص: ويدل على استحبابها الحديث الثاني وبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر فيه بأمر وجعل له غاية أمر فيه بالاكثار من ذكر الله . وجعل الغاية قول الناس في الذاكر أنه عنون .

فتين بهذا أن مايفه الصوفية مستحب بنص الحديث. ولا يمكن لعالم أن يقول بتحريم رقص الصوفية. فأنه لاخلاف بين جهور الاصوليين والفقهاء أن الاصل فى الاشياء الاباحة. فلو فرضنا أن رقص الصوفية لم يرد فيه نص لا بالتحليل ولا بالاستحباب لكان مباط. إذ الاصل فى الاشياء الاباحة لايقال انه حرام لأنه بدعة. فأننا نقول ليست كل بدعة محرمة. لان العلماء قسمو البدعة إلى محرمة ومكروهة ومستحبة وواجبة. أنظر قواعد الاحكام لعز الدين ابن عبد السلام. وشرح مسلم للنووى. وشرح البخارى للحافظ

وقد مثلوا للبدعة الواجبة بتدريس العلم وكتابة الكتب الدينية وللبدعة المستحبة بصلاة الرغائب في رمضان . وبناء المدارس لطلبة العلم على أثنا اذا حققنا وجدنا الرقص ليس من البدع في شيء . وذلك لما تقدم من دلالة الحديث السابق عليه . فهو كالفضائل التي استحبها الأئمة بطريق الاستنباط .

وقد أفتى شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني الشافعي باباحة رقص الصوفية ، وتبعه الحافظ السيوطي في فتوى ذكرها في

الحاوى . وفيها ذكر ان عز الدين ابن عبد السلام الشافمي كان يرقص مع الصوفية .

ونقل في كتابه (حسن المقصد في عمل المولد) عن سبط ابن الجوزي انه قال في مرآة الزمان حكى من حضر ساط الملك المظفر في بعض المواليد انه عد في ذلك الساط خمسة آلاف رأس غنم مشوى – الى أن قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. فيخلع عليهم. ويعمل للصوفية ساعا من الظهر الى الفجر ويرقص بنفسه معهم اهو وقد ذكر ابن خلكان في ترجمة الملك المظفر مشل ماذكره في مرآة الزمان فانه قال عند ذكره احتفاله بالمولد النبوى: –

وكانت القباب منصوبة من باب القلعة الى باب الخانقاه المجاورة للميدان. فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة قبة الى آخرها. قال: ويبيت في الخانقاه ويعمل الماع فيها.

وقال في موضع آخر من الترجمة : وبني مدرسة ورتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية وكان كل وقت يأتيها بنفسه ويعمل السماط بها ويعمل السماع . وإذا طاب خلع شيئا من ثيابه قال : ولم يكن له لذة سوى السماع . فانه كان لا يتعاطى المنكر . ولا عكن ادخاله البلد . وبني للصوفية خانقاهين فيهما خلق كثير من المقيمين والواردين الى أزقال وكان ينزل بنفسه اليهم . ويعمل عندهم السماعات في كثير من الاوقات اله

فانظر الى ما كان يفعله هذا الملك الفاصل بمحضر أعيان العلماء من

المذاهب المتبعة . وما أنكر عليه أحد منهم . وهذا ابن خلكان يشهدله بأنه كان لايتماطى المنكر ولا يمكن من ادخاله الى البلد

ويما أوردناه وحكيناه يزداد قولنا قوة على قوة

ورأيت أبا الحسن الششترى استدل للرقص فى رسالة له فى التصوف بحديث عائشة الذى أخرجه مسلم ان الحبشة لمبوا يوم عيد فى المسجد ورسول الله وللسائلة ينظر اليهم •

واستدل الحافظ السيوطي برقص جمفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدى النبي عَيِّلِيَّتُهُ لما قال له أشبهت خلقي وخلقي ولم ينكر عليــه ثم بمد كتابة هذا وجدت أثرا يدل على أن الصحابة كانوا برقصون اذا ذ كروا قال ابن أبى الدنيا حدثنا على بن الجمد انا عمرو بن شمر حدثنى اسماعيل السدى سمعت أيا أراكة يقول صليت مع على صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآية حتى اذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركمتين ثم قلب يده فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد وكالسنة فما أرى اليوم شيئا يشبهم لقد كانوا يصبحون حضراً شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى قد باتوا لله سيجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم فاذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تنبل ثيابهم فانظر قوله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح تجده صريحا في الرقص وبذلك يبطل قول من يدعى إنه بدعة محرمة والله أعلم

وأما الذكر في المآدب والولائم • فدليــله ما أخرجه أبو داود

والحاكم وصححه وأقرعن أبي هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه أبي هربرة رضى الله عنه إلا قاموا عن عليه مامن قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار . وكان عليهم حسرة يوم القيامة

فلهذا الحديث تجد الصوفية يذكرون الله في المآدب والولائم وأما الذكر عقب الاكل و فدليله ماأخر جهالطبراني في الاوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث عائشة مرفوعا: أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم ومما يليق ذكره في هذا الفصل دليل مايفعلونه من انشاد الاشعار مع الذكر بالانفام والاصوات الحسنة والشعر كما قال الشافعي رحمه الله كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح و

وإذا كان كذلك فما ينشده الصوفية من الشعر معالذ كرحسن مرضى و لأنهم لاينشدون إلا الأشعار المشوقة الى الله تعالى و أو المتعلقة عدم سيد الاكوان والمنطقة قال الغزالي في الاحياء في باب السماع: الدرجة الثالثة الموزوز والمفهوم وهو الشعر وذلك لا يخرج إلامن حنجرة الانسان و فيقطع باباحة ذلك ولا له مازاد إلا كونه مفهوما والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام وفاذا لم يحرم الاحاد فهن أين يحرم المجموع و نعم ينظر فيما يفهم منه وفان كان فيه أمر محظور، حرم نشره و نظمه وحرم النطق به والها يأ لحان أو لم يكن أمر محظور، حرم نشره و نظمه وحرم النطق به والها وألى أن قال ومهما جاز الشاد الشعر بغير سوت وألحان جاز انشاد المعموع مباحا و مع الألحان و فان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا و مع الألحان و فان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا و مع الألحان و فان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا و مع الألحان و فان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا و مع الألحان و فان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا و المهاد الشعر المنطق به منا كان ذلك المجموع مباحا و مع الألحان و في الألحان و في المهموع مباحا و المهاد المهموع مباحا و المهاد المهموء مباحا و المهاد و في الألحان و في الألحان و في الألحان و في الألحان و في الألمان و في المراح و في المهمور و في المهمور و في المهمور و في في و في المهمور و في المهمور و في المهمور و في في المهمور و في في المهمور و في المهمور و في و في المهمور و في المهمور

الى أن قال: وكيف ينكر انشاد الشمر وقد أنشد بين يدى رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكِيِّةٍ

ثم أورد ماأخرجه البخارى من حديث أبى بن كمب رضى الله عنه مرفوعا إن من الشمر لحكمة .

ثم قال: ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمال الصحابة رضى الله عنهم. وما هو إلا اشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة انكاره.

وقال فى باب آثار السماع وآدابه: واعلم أيضا أن الوجد ينقسم الى هاجم. ومتكلف ويسمى التواجد. وهذا التواجد منه مذموم وهو الذى يقصد به الرياء واظهار الأحوال الشريفة مع الافلاس منها. ومنه ماهو محمود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها بالحيلة. فان للكسب مدخلافي جلب الاحوال الشريفة ولذلك أمر رسول الله عِنظاتِين من لم يحضره البكاء عند قراءة القرآن أن يتباكى

قال العراقى في هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه باسناد جيد من

حدیث سمد بن أبی وقاص رضی الله عنه . ولفظه : اناوا القرآن و ابکوا فان لم تبکو افتباکو ا

قال الغزالى: فكذلك الاحوال الشريفة لاينبغى أن يقع اليأس منها عند فقدها بل ينبغى أن يتكاف اجتلابها بالساع وغيره. انهى المراد منه.

فيها ذكر ناه يتضح جواز ماينشده الصوفية من الاشعار مع الذكر بالاصوات والانفام. لأننا بينا أنهم ينشدون أشعاراً مشوقة إلى الله والى رسوله والمناه

وأما الذكر بالانعام. فدليله ظاهر بما تقدم. لانه اذاكان الصوت الموزون غير حرام. والذكر كذلك: فمن أبن محرم المجموع اذا كانت الافراد مباحة: خصوصا وأن الذكر بالانعام يسهل على النفس الاكثار منه بلاسا مة ولا مشقة فالانعام مع الذكر وسيلة الى خصلتين محبوبتين وذلك لأن الاكثار من الذكر محبوب كما أن حمل النفس على ما تطيقه من الاعمال محبوب كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضى الله عنهامر فوعا: عليكم بما نطيقون فو الله لا يميل الله حتى تملوا، واذا كان كذلك، عليكم بما نظيقون فو الله لا يميل الله حتى تملوا، واذا كان كذلك، فالانفام مع الذكر مستحبة، لأن ماثبت للمقاصد يثبت للوسائل بقي علينا أن نذكر دليل ما أخذوا عليه أنفسهم من ذكر الاسم المفرد بق عز الدين ابن عبد السلام بناها على أن الذكر بالاسم المفرد بدعة وأنه ليس مجملة محلاف سائر الأذكار فانها مشتملة على كلام مفيد مثل وأنه ليس مجملة محلاف سائر الأذكار فانها مشتملة على كلام مفيد مثل

الحمد لله ولا إله الا الله ونحو ذلك مع أن ادعاءه بدعية الذكر بالاسم المفرد ممنوع لأن الشارع لما أمر بالذكر لم يخص نوعاً دون نوع ألا ترى الى قوله ﷺ في الحديث السابق أكثرواذكر الله حتى يقولوا مجنون وقوله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه اذا ذكرني ونحوها من الاحاديث فلو احتيج في كل ذكر بخصوصه الى نقل عن الشارع والاكان بدعة لزم على ذلك أن يكون كثير من الاذكار بدعة وقدرأيت كلاما لمولانا الوالد رد به فتوى العز ابن عبد السلام أحببت أن أختم به هذا الفصل تتمما للفائدة قال رضى الله عنه: مانقله الحطاب آخر باب الردة من شرحه لمختصر خليل من أن عزالدين ابن عبد السلام سئل عمن يذكر بصيغة الله الله مقتصراً على ذلك هل هو مثل سبحان الله والحمد لله فأجاب بقوله هـذه بدعة لم تنقل عن رسول الله وَيُعْلِينَهُ ولا عن أحد من السلف • الخ • • • مردود من وجوه (أولها) ماورد في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة السلام لاتقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله ، وفي رواية له حتى لا يقول أحد الله الله فان هذا الحديث شاهد لذكره وتكراره كما ترى لاسميها على رواية النصب وقد رد جماعة من المحققين به على ابن عبد السلام منهم سيدى عبد القادر الفاسي والعارف الشعراني وابن عبد السلام بناني في جماعة يطول ذكرهم ( ثانيها )أنا لانسلم أن الذكر لايكون إلا جملة فقد قال تمالى ولله الاسماء الحسى فادعوه بها بناء على أز المراد بالذكر الدعاء

والتسمية (١) (اللها) أنا وإن سلمنا أن الذكر انما يكون جملة فقول الذاكر الله الله . جملة تقديراً أذ ممناه يا ألله والله أعظم أو أكبر أو نحو ذلك وحذف النداء مع غير المندوب والمضمر والمستغاث جائز اتفاقا كافى الألفية (رابعها) ماورد في يعض الأحاديث من أن العبد اذا قال الله يشهد له كل من يسمعه ذكره ان زكري والمهدة عليه (٢) (خامسها) تواطئ السادات الصوفية على ذكره والاستهتار به سلفهم وخلفهم وهم من الصديقين وقد قالوا اذا اختلفت أقاويل العلماء فعليك بما قاله الصديقون منهم لمزيد نورهم وكال عرفانهم وقربهم من الله ورسوله والسادات الصوفية لاخلاف عندهم في ذكره بل لا يصح عندهم الفتح والسير في المقامات إلا بواسطته ولهم فيه تآليف وترتيبات على حسب الأحوال والمقامات قال العارف المحقق شهاب الدين أحمد الغزالي مادمت ملتفتا إلى ماسوى الله فلا بدلك من النفي والاثبات بلا إله إلا الله وما دمت تعتمد على رياســة العــلم والجاه فلا بد لك من النفي والاثبات بلا إله إلا الله وما دمت ترى في الوجود سواه فلا بد من لا إله إلا الله فاذا غبت في الكل عن الكل استوحشت من نفي لا إله ووقفت على

<sup>(</sup>١) وعلى هـذا درج صاحب الكشاف في سورة الاسراء في تفسير قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية اه عبد الله محمد الصديق

<sup>(</sup>٢) أشار بهـنه العبارة إلى أن فى هـندا الحـديث بهذا اللفظ نظرا وهو كنداك فان المعروف أن الحديث وارد فى الأذان كما فى الموطأ وصحيح البخارى اله عبد الله محمد الصديق

اثبات إلا الله . قل الله تم ذرهم في خوصنهم يلمبون اه

وقال المارف الشمراني في المنن ومما من الله به على مواظبتي أول دخولى لطريق القوم على ذكرالله بلفظ الجلاله أربعا وعشرين ألف مرة في كل يوم وليلة على عدد الانفاس الواقعة في الليل والنهار ليكون حكمي إن شاء الله حكم من لم يغفل عن الله نفسا واحدا ثم قال قال الشيخ محى الدين وينبغي لمن يذكر الله بالجلالة أن يحقق الهمزة ويسكن الهاء ، فان فتح الهاء وأسقط الهمزة ووصل الهاءباللام المدغمة كأن تلفظ بها كتلفظه بكلمة هلا فلا يفتح عليه بشيء لأنه تعالى ماهو مسمى بذلك الاسم تم قال وصورة الذكر بالجلالة أن يقول الله. الله حتى ينقطع نفسه اه وذكر أبو على الدقاق أن رجلاكان يقول الله الله دائما فأصاب حجر رأسه فقطر منه الدم وكتب على الأرض الله الله و بقي النورى في منزله سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم ينموهو يقول الله الله فأعلم الجنيد بذلك فقال انظروا أمحفوظة عليه أوقاته فقالوا له انه يصلي الفرائض فقال الحمد لله الذي لم يجمل للشيطان عليه سبيلا وسئل الشـبلي لم تقول الله الله ولا تقول لا إله الا الله فقال لاأبني له صدا فقال السائل أريد أعلى من هذا فقال أخشى أن أوخذ بين وحشة النفي والاثبات فقال أريد أعلى من هذا فقال قل الله ثم ذره في خوضهم يلعبون فزعق السائل ومات فتعلق أولياؤه بالشبلي فقال لهم روح دعيت فسممت فلبت وأجابت فما ذني فقال الخليفة خاوا ببيله لاذنب له قال العارف أبو الوفاء. وتعليل هذا المذهب أن نفي الشيء انما يحتاج اليه عند حضور

ذلك الشيء بالبال فن لايخطر باله شريك لا يكلف نفي الشريك والكامل لا مخطر بباله ولا بخياله الاالله فيكفيه أن يقول الله الله اله وقال الناطب الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه ليكن ذكرك الله الله فان هذا الاسم سلطان الاسماء وله بساط وعرة فبساطه العلم وعرته النور وليس النور مقصودا لذاته بل لما يقع به من الكشف والعيان فينبغي الاكثار من ذكره واختياره على سائر الاذكار لتضمنه لجيم مافي لا اله الا الله من المقائد والعلوم والآداب والحقوق فانه يأتى في «الله» وفي « هو » مالا يأتي في غيرها من الاذكار اه قال الشيخ زروق ولهذا اختاره المشايخ ورجحوه على سائر الاذكار وجعلوا له خلوات ووصلوا يه الى أعلى المقامات والولايات وان كان مهم من اختار في الابتداء لا اله الا الله وفي الانتهاء الله الله الله الله وقال ابن حجر في الفتاوي الحديثية ذكر لا اله الا الله أفضل من ذكر الجللة مطلقا بلسان أهل الظاهر وأما عند أهل الباطن فالحال عندهم يختلف باختلاف طال السالك فمن هو في ابتداء أمره ومقاساة شهود الاغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها يحتاج الى النفي والاثبات حتى يستولى عليه سلطان الذكر فاذا استولى عليه فالأولى له لزوم الاثبات أعنى الله الله اله بخ

وقال الجنيد ذاكر هذا الاسم ذاهب عن نفسه متصل بربه قائم بأداء حقه ناظر اليه بقلبه قد أحرقت أنوار الشهود مفات بشريته اه بخ قال الشيخ محيى الدين ومن أراد أن يفتح عليه بذكر هذا الاسم الشريف فليتخذ خلوة وليترك سائر الاذكار والاوراد غير دولا يذكره من حيث

انه يدل على المين فقط بل لابد أن يستحضر أنه يذكر من لا تحصره الأكوان ومن له الوجود المطلق التام فهذا الاستحضار تحصل الثمرة التي هي النور الذي يقع به الشهود والعيان وهذا الاستحضار هو المعبر عنه بالبساط اه وفي صلاة القطب مولانا عبد السلام الله الله الله ثلاث مرات أفيجترىء أحد أن يفوه في ذلك بعيب أو طمن وريب، كلا وكيف وأصول الشريمة لاتأباه ولا تدل على خروجه من ذكر الله لا لفظا ولا معنى، إلى غير هذامن نصوص أولياء الله الدالة على استحباب ذكره قال شيخ الشيوخ سيدى عبد القادر الفاسي بعدكلام في هذا المعنى ولا يخفي هذا على من له ممارسة باصطلاحهم فيكفينا التسليم والتصديق لما قصرت عنه مداركنا من مذاهبهم فاشدد يديك على تسلم ما فعلوا وظن خيراً ولا تمبأ عن عدلا . إذ التصديق بطريقهم ولاية والاعتراض عليهم جناية قال وليس في كلام عز الدين تصريح بانكار أو بغيره بل غاية ماقال أنه لم ينقل عن السلف وكم من أشياء لم تنقل عن السلف وهي مشروعة إذ البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة كما هو معلوم فلا ينبغي الانكار على من يذكرهذا الاسم الشريف ولا التوقف فيه اه كلام سيدى عبد القادر الفاسي وهو وحده كاف في رد كلام ابن عبد السلام('')والله تمالى أعلم إلى هنا كلام مولانا الوالد رضى الله عنه وبه تم هذا الفصل والله الموفق

<sup>(</sup>۱) إنماكان كلام الشيخ عبد القادر الفاسى وحده كافيا فى ردكلام ابن عبد السلام لأنه أشار فيه بقوله: إذ البدعة تنقسم إلى الأقسام الحسة كما هو معلوم،

### الفصل الخامس

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الذكر عقب الأذان ومع الجنائز وفى السكك والأسواق

أما الذكر عقب الأذان. فدليله ما أخبرنى به الملامة العامل خطيب الزاوية الصديقية بطنجة المحروسة سيدى العربى بوعياد عن سيدنا ومولانا الوالد قدس الله روحه. أنه كان يقول: —

ان دليل الصوفية في الذكر عقب الاذان. حديثان. أحدهما أخرجه أبو داود. والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه قال الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة ثانيهما الحديث القدسي الذي أوردته في الفصل الثالث (1) ووجه الدلالة منهما ظاهر واضح.

إلى ماذكره ابن عبدالسلام نفسه في قواعده من أن البدعة تنقسم - بحسب اشتالها على المصلحة والمفسدة أوخلوها عنهما - إلى أقسام الحكم الجنسة وبين ذلك بأمثلته أتم بيان وذكر ما يشسهد له من قواعد الشريمة ووافقه على هذا الامام النووى وجهور العلماء إلا من شذ منهم عمن لا يعتد به كصاحب الاعتصام وما أبعده عن معرفة قواعد الاحكام وما تنبني عليه من المصالح والمفاسد رغم كتابه الموافقات وانما هو صلحب نحو ليس غير وحيث ان الامر على ما ذكره ابن عبد السلام فكيف ساغ له أن يرد الذكر بالاسم المفرد بمجرد كونه بدعة مع أنه - ان سلم خلوه عن المهلمة أن يرد الذكر بالاسم المفرد بمجرد كونه بدعة مع أنه - ان سلم خلوه عن المهلمة - فليس فيه مفسدة فيكون جائزا على حسب أصله ذلك من تقسيم البدعة الذي استقرعايه عمل الامة طبقة بحيث صار إجاعا عمليا مستمرا

وأما الذكر مع الجنائز. فانه لما غلبت الغفلة على الناس وقست قلوبهم وصاروا يمشون مع الجنائز يشيعونها وهم يفتابون الناس ويتكلمون بلغو الكلام استحب الصوفية الذكر مع الجنائز ليشتفل به الناس عن هذا الفعل القبيح الذي يتأذى به الميت حتى يدخل قبره . كما ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما فيها أخرجه أحمد في المسند عن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت انسان يصيح . فبعث اليه فأسكته . فقلت له لم أسكته ياأبا عبد الرحمن . فقال أنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره

فهذا ابن عمر يخبر أن الميت يتأذى بمجرد الصياح. ولم يكن ذلك الصياح نياحة , إذ لو كان نياحة لما خفى على التابعي أمرها حتى سأل عنها . إذ تحريمها كان مشهورا لديهم.

وإذا كان الميت يتأذى بالنياحة فلا نه يتأذى بالفيبة ولفو الكلام. أولى لعظم ضررهما وحيث ثبت أن الميت يتأذى عاذكر نا فلا يحنى أن إذا ية المؤمن محرمة شرعا . وفيها اثم مبين . ووزر عظيم . كما قال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا).

فكأن الشيخ عبد القادر الفاسى بكلامه المتقدم يشير إلى ردكلام ابن عبد السلام بنفس كلام ابن عبد السلام على طريقة الالزام ولذا كان وحده كافيا فى رده اه عبد الله محمد الصديق

<sup>(</sup>۱) وهو حدیث « من شغله قراءةالقرآن وذکری عن مسألتی أعطیته أفضل ما أعطی السائلین»

وقد ثبت فى السنة أن حرمة المؤمن ميتاكحرمته حيا. واذا كان كذلك فالذكر مع الجنائز مستحب فى هذا المصر. لما فيه من دفع الاذى الذى الذى يلحق الاموات عند عدمه

والعجب من بعض أهل هذا العصر ينكرون الذكر مع الجنائز مع مافيه من المصلحة التي بيناها. ويستحسنون قراءة القرآن جهرا بصوت واحد من جماعة يوم الجمعة قبل الصلاة. مع أنه لا فرق بين الذكر مع الجنائز وبين مايستحسنونه من حيث ان كلا منهما لم يكن في عصره عليه الصلاة والسلام · فما بالهم ينكرون هذا ويستحسنون ذاك من غير دليل ولا برهان .

فان قيل قد ثبت الترغيب في الاجتماع على القرآن في المساجد ؟ قلنا نم . كما أنه ثبت الترغيب أيضا في الجهر بالذكر في الأسواق والسكك فمن أين أتوا بهذا التفريق العجيب . وما كان الصحابة رضى الله عنهم يقرأون القرآن يوم الجمعة قبل الصلاة على الصفة التي يفعلها أهل هذا العصر . لم يثبت أنهم فعلوا ذلك أصلا . كما أنهم ما كانوا يذكرون مع الجنائز جهرا بل كانوا اذا شيعوا الجنازة لم يتكلموا بكلام ما . وانما يتفكرون فيما يصير اليه الميت وفيما يلقاه من الأهوال والأعمال . كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابراهيم النخعي قال : كنا اذا حضرنا الجنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما . لانا قد عرفنا أنه قد نزل به أص المجنازة أو الميان النار . قال وانكم في جنائز كم تتحدثون بأحاديث ميره الى الجنة أو الى النار . قال وانكم في جنائز كم تتحدثون بأحاديث دنيا كم فاو كان الناس في هذا العصر يف اون مثل ف لهم لكان السكوت

مستحبا . ولكن لا يستقيم لهم ذلك في هذا العصر المظلم والله أعلم . وأما الذكر في الاسواق وفي السكك . فدليله ما أخرجه الحاكم عن عمر رضى الله عنه عن رسول الله ويتلائيه قال من دخل السوق فنادى لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير . كتب الله له ألف ألف حسنة . ومحا عنه ألف ألف سبئة . ورفع له ألف ألف درجة . وبني له بيتا في الجنة

وأخرج أحمد. وأبو داود. والترمذي وصححه عن السائب أن رسول الله على الله على على على على السائب أن رسول الله على ا

وقد جمع الحافظ السيوطى ماورد من الاحاديث المتعلقة بهـذا الموضوع فى جزء سماه ( نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر ) وهو مطبوع . والله أعلم .

## الفصل السادس

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الذكر على الميت قبل دفنه وقراءة يس

أخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقمد قوم يذكرون الله تمالى الاحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة.

وأخرج المبزار عن أنس رضى الله عنه عن النبي وَلِيَكُلِيَّةُ قال ان لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر . فاذا أتوا علميهم حفوا بهم .

فيقول الله تعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم .

و اخرج احمد فى الزهد عن ثابت قال كان سلمان رضى الله عنه فى عصابة يذكرون الله . فهر النبى عَلَيْكِيْةٍ فقال ما كنتم تقولون . قلنا نذكر . قال انى رأيت الرحمة تنزل عليكم فاحببت ان اشارككم فيها .

فنى هذه الأحاديث دلالة واضحة على انتفاع الميت بما يفعله الصوفية من الذكر عليه قبل دفنه .

واخرج احمد. وابو داود. وصححه ابن حبان عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال يس قلب القرآت. لا يقرأها رجل يريد الله والدار الا تخرة الا غفر له واقرأوها على موتاكم.

ولفظ الحديث نص فى الأموات وتناوله للحى المحتضر مجاز لا يصار اليه الا بقرينة . والله أعلم .

# الفصل السابح

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الذكر والأكل في المسجد

ثم ان رسول الله عِنْظَالِلَهُ دعاه ( يعنى الاعرابي ) ثم قال ان هـذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر . انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن •

واخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث رضى الله عنه قال كنا أكل على عهد رسول الله وَلِيَطِينَةٍ في المسجد الخبز واللحم •

وأخرج البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما اله كان بنام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله ﷺ ،

قال البخارى وقال ابو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على رسول الله وَلِيَالِيِّهِ فَكَانُوا فِي الصِفة .

وقال:قال عبد الرحمن بن أبى بكر كان اصحاب الصفة الفقراء والله أعلم

## الفصل الثامن

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من الجمع بين العشاءين جمع تأخير من غير مطر فى بعض الأحيان

أخرج مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ولي الله والعشاء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر •

قيل لابن عباس ما أراد بذلك ، قال أراد أن لا يحرج أمت ، وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما حتى بدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس اتعلمني بالسنة ، لا أم لك ، ثم قال رأيت رسول الله والمسلة جمع بين

الظهر والعصر والمفرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق : فحالت في صدرى من ذلك ثيء فأتيت أبا هريرة فسألته . فصدق مقالته .

قال النووى في شرح مسلم ، هذه الروايات الثابتة في مسلم كاتراها وللماماء فيها تأويلات ومذاهب ، ثم حكى المذاهب وقال وذهب جماعة من الأثمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهوقول ابن سيرين واشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال ، والشاشي السكبير من أصحاب الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعله بمرض ولا غيره ، انتهى .

والفقراء في هذا العصر لا يواظبون على الجمع بين العشاءين وأنما يفعلونه في بعض الاحيان اذا طال بهم مجلس الذكر • والله أعلم

# الفصل التاسع

فى بيان دليلهم فيما يفعلونه من التبرك بآثار المشاييخ والصالحين

أخرج مسلم عن أنس رضى الله أن رسول الله على المارمي الجمرة ونحر نسكه و ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا اباطلحة الانصاري فاعطاه أياه و ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلقه فاعطاه أبا طلحة الانصاري وقال اقسمه بين الناس و

وأخرج أحمد عن عبد الله بن يزيد أنه شهد رسول الله عِلَيْكَةُ عند المنتحر ورجل من قريش وهو يقسم الامناحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه

فحلق رسول الله عَيْسَلِيْتُهُ رأسه فى أو به فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه

وأخرج البخارى عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلى إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت مجلجل من فضة فيه شمر من شعر رسول الله وَيَنْ اللهِ وَكَانَ اذا أصاب الانسان عين أو شيء بعث البها باناء فضي فضت له فشرب منه .

وفى صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ماتنخم رسول الله ولي الله الله فعامة الا وقعت فى كف رجل فدلك بها وجهه وجلده واذا توضأ كادوا يقتتلون على وصنوئه وهو بكاله لأحمد والبخارى.

وذكر القسطلانى فى المواهب أن أبا بكر ابن الانبارى روى أنه لما أنشد كمب بن زهير قصيدته المشهورة فى مدح رسول الله والمسلمة ووصل الى قوله: -

#### ان الرسول لنور يستضاء به

رمى عليه الصلاة والسلاة اليه بردة كانت عليه. وأن معاوية بذل له فيها عشرة آلاف فقال ماكنت لأوثر ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً فلما مات كعب بعث معاوية الى ورثته بعشرين ألفا. فأخذهامنهم

قال وهي البردة التي عند السلاطين الى اليوم . انتهى كلام ابن الانباري .

وذكر ابن الأثير في تاريخه مادكره ابن الانباري .

وقال ابن خلدون ووفد على النبى وَلَيْكَانَةُ كَمْبُ بن زهير واهدر دمه وضاقت به الأرض وجاء فاسلم وأنشد النبى وَلَيْكَانَةُ قصيدته المعروفة بمدحه وأعطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية من ورثته بعد موته . وصار الحلفاء يتوارثونها شعاراً انتهى .

وقد أخرج ابن الجوزى فى الثالث والتسمين من مناقب الامام أحمد بسنده الى الربيع تلميـذ الشافعى رضى الله عنه قال قال لى الشافعى ياربيع خذ كتابى وامض به وسلمه الى أبى عبد الله أحمد بن حنبل وائتنى بالجواب .

قال الربيع فدخلت بغدادولقيت أحمد بن حنبل صلاة الصبح فصليت معه الصبح. فاما انفتل من المحراب سامت اليه السكتاب وقلت له هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر . فقال أحمد نظرت فيه . قلت لا . وكسر أحمد الخاتم وقرأ السكتاب وتغرغرت عيناه بالدموع . فقلت له أي شيء فيه بأبا عبد الله . فقال يذكر أنه رأى النبي وتيليتي في المنام . فقال له اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل انك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما الى يوم القيامة . قال الربيع فقلت البشارة فخلع قبيصه الذي يلى جلده فدفعه الى فأخذته وخرجت الى مصر . فقال لى الشافعي ياربيع أي شيء الذي دفع اليك . قلت القميص الذي يلى جسلده . فقال لى الشافعي ياربيع أي شيء الذي دفع اليك . قلت القميص الذي يلى جسلده . فقال لى الشافعي غربيع أي شيء الذي دفع اليك . قلت القميص الذي يلى جسلده . فقال لى الشافعي غربيع منه قنينة وكنت أراه في كل وم يأخذ منه يمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل . والله أعلم .

# الفصل العاشر

#### في دليل السبحة

أخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

فى هذا الحديث دليل على أن فى الاذكار مايعتبرفيه الحصر والعد وكذلك فى الأحاديث التى قدمناها فى الفصدل الأول فيها دليل على ما ذكرنا. والسبحة وسيلة إلى صبط العدد الذى ورد الترغيب فيه وقد أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. وأبو نعيم فى الحلية من طريق نعيم بن المحرر بن أبى هريرة عن جده أبى هريرة أنه كان له خيط فيه ألها عقدة فلا ينام حتى يسبح به .

وأخرج أحمد فى الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبى الدرداء نوى من نوى العجوة فى كيس فكان اذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدن.

وأخرج بن أبى شيبة عن أبى سعيدالحدرى أنه كان يسبح بالحصى فهؤلاء اللائة من أصحاب رسول الله والله والله كانوا يقولون باستحباب السحة وفيهم اسوة حسسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وقد عمل الأثمة المجتهدون بأقوال الصحابة في الحلال والحرام. بل عملوا بأقوال التابعين كا يملم من الموطأ لمالك والأم للشافعي. وكتب أبى حنيفة

# ككتاب الآثار لحمد بن الحسن ونحوه. والله أعلم. الفصل الحالى عشر في دليل اتخاذ العصا

أخرج ابن ماجه عن أبى امامة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله عليه وهو متوكىء على عصا .

وأخرج البزار. والطبراني. بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله والمسائلة ان أنخه عما فقد اتخذها أبي الراهم.

وأخرج ابو نعيم في الحلية في ترجمة عمير بن سمد وكان من زهاد الصحابة رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه قال له حين قدم من حمص مامعك (يعنى من الدنيا) فقال معى جرابى أجعل فيهزادى وقصعتى آكل فيها رأسى وثيابى وعنزتى أتوكا عليها وأجاهد بها عدوا ان عرض. فوالله فيها وأغسل ما الدنيا الاتبع لمتاعى.

(العنزة): عصا فيها زج من حديد. والله أعلم. الحاتمين

فها ورد في الابدال

أخرج أحمد فى مسنده عن شريح بن عبيد قال ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب صاوات الله عليه فقالوا المنهم يا أمير المؤمنين. قال لا .سممت رسول الله عليه يقول الابدال بالشام وهم أربمون رجلا

كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الفيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم المذاب.

قال الحافظ السيوطى رجاله رجال الصحيح غير شريح وهو "قة وأخرج الحاكم وصححه وأقره الذهبي عن عبد الله بن زرير الغافقي انه سمع على بن أبى طالب يقول لا تسبوا أهل الشام فان فيهم الابدال وسبوا ظامتهم .

وأخرج ابن عساكر عن عياش بن عباس القتباني ان على بن أبي طالب قال الابدال من أهل الشام . والنجباء من أهل مصر . والأخيار من أهل العراق .

واخرج أحمد فى المسند عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي وَلِيَّالِيَّهُ قَالَ الابدال فى هذه الأَمة الأُون مثل ابراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا آخر قال الحافظ السيوطى ورجاله رجال الصحيح.

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس رضى الله عنـه قال قال رسول الله عنه الله عنه قال قال رسول الله على الله عنه الأرض من أربعين رجلا فهم تسقون وبهم تنصرون ما مات ركل إلا أبدل الله كانه آخر.

قال قتادة لسنا نشك أن الحسن منهم.

قال الهيتمي في مجمع الزوائد اسناده حسن.

وأخرج الطبراني . وابو نعيم في الحلية . وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله علياتية خيار أمتى في كل قرن خمسمائة .

والابدال أربعون . فـ لا الخسمائة ينتقصون ولا الأربعون كاما مات رجل أبدل من الخسمائة مكانه . وأدخل فى الأربعين : قالوا يارسول الله دلنا على أعمالهم قال يمفون عمن ظلمهم ويحسنون الى من أساء اليهم ويتواسون فيما آناهم الله عز وجل .

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال أربعون رجلا من أمتى قلوبهم على قلب ابراهيم عليه السلام يدفع الله بهم عن أهل الارض يقال لهم الابدال إنهم لم يدركوها بصلاة ولا صوم ولا بصدقة. قالوايار سول الله فيم ادركوها. قال بالسخاء والنصيحة للمسلمين.

وورد فى حــديث آخر عند البيهتى ان ابدال أمتى لم يدخلوا الجنة بالاعمال ولــكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الانفس وسلامة الصدور والرحمة بجميع المسلمين

وأخرج الشيخان عن ابن مسمود رضى الله عنه قال قال رجل للنبي وأخرج الشيخان عن ابن مسمود وضي الله عنه قال وسول الله ويتعلق كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلمعن بهم . فقال رسول الله ويتعلق المرء معمن أحب

والحمد لله رب العالمين

قال مؤلفه محمدالزمزى بن محمد بنالصديق غفر الله له وكان الفراغ من جمعه فى آخر يوم من شعبان سنة ١٣٥٥ ه ولما اطلع على هذه الرسالة فضيلة الاستاذ العالم الجليل الشيخ العربي بوعياد خطيب الزاوية الصديقية بطنجة جادت قريحته الوقادة بهدا التقريظ النفيس.

الحمد لله الذي أنعم على من اصطفاه من عباده بكرامة الايمان. وتم على من اجتباه لحضرته نعمة الاحسان. فحصل بها على الشهود والعيان. واشهد أن لا إله إلا الله الواحد الذي كان ولا شيء ممه وهو الآن على ماعليه كان. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله منبع الاسرار والمرفان ومعدن الحقيقة التي خص بها من شاء من أمته فصدقهم من سبقت له السمادة وكذب من كتب عليه الحددلان. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذينور ثواعنه علمي الظاهر والباطن فباحوا بالشريمة وكتموا الحقيقة إلا عن أهلها أي كمان أما بهد فلما اطلمت على الرسالة الموضوعة في تأييد طريقة القوم. وما حوته من الادلة الصحيحة التي لم يبق معهاانكار ولالوم الجامعها العارف بالله العالم العلامة العامل المحدث الصوفي السني الورع الكامل. سلالة المارفين الاولياء. وفرع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سيدي محمد الزمزي ابن الانسان الكامل شيخنا وحبيبنا سيدنا محمد بن الصديق الشريف الحسني الشاذلي الذي قامت على رسوخه في المرفة بالله البراهين والحجيج. وعجز الواصف عن جزئيات كالاته وماذا عسى أن يقول سوى حــدث عن البحر ولا حرج. قدس اللهروحه ونور بأنوار الكرامات مزاره وضريحه وأعاد علينا من بركته. وأماتنا على محبته . آمين. وجدتها رسالة مع صفرها

جامعة عجيبة الترتبب بديمة المبي . سهلة التناول مفيدة فائدة محسن السكوت عليها لاشتالها على تمام الممنى تضمنت عيون المسائل ومسائل العيون. فجدرة بأن تكتب عاء الذهب بل بسواد الميون. وكيف لا وموضوعها علم أطبقت الأمم على تشريفه . واختلفت العبارات لعلو شأنه في حده وتمريفه . وناهيك يعلم يدل على تصفية الاعمال حتى يأخذ المتيحقق به من كل عمل لبه. ويبحث عن معرفة النفس ودسائسها ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولعظم قدره كان وجوده أعزمن الكبريت الاحمر. وتأخر عن دخول ميدانه جل بني الاسود والاحمر. وذهب الناس فيه مذاهب. منهم من اعترف به وسلك طريقه فنال علو المراتب ومنهم من جحده وانكره. ومنهم من اعترف به لكن لمن تقدمه دون من عاصره. ومن هذه الطائفة نشأ جل الانكار على أهل الطريق فنسبوهم الى الابتداع . وعليهم ردمن ألف في هذا الموصنوع من العلماء وبين بالادلة الصحيحة أن طريقتهم طريقة اقتداء بالرسول واتباع. ومن أجلهم مؤلف هذه الرسالة اللطيفة التي بين فيها رضي الله عنه مستند عوائدهم أتم بيان ورفع اللبس عن شعائرهم وأماط الخمار عن وجه حقيتها حتى رؤى بالعيان واستدل على جلمهمات أحوالهم بدليل شرعى صحيح كا تراه. أو قول عالم ممتبر حكمه فيما حكم به وأمضاه . وحينئذ فلم يبق بعد هذا لمن وقف عليها وتأملها بالانصاف. الاالتسليم والافرار بالفضل لأهدل الطريق والاعتراف. وتحقق إذ ذاك أنه لا ينكر أحوالهم إلا جاهل بالسنة وأسرارها . أو عالم راض عن نفسـه قد غرق في محبة الدنيا وأغيارها .

والعجب ممن ينكر أحوال القوم رضى الله عنهم وهو يسمع أو يرى من هو موجود فيها في كل زمان من خواص العلماء الراسخين في الملم والتحقيق. ممن لايكون المعترض قطرةمن بحرهم العميق. إذ مامن طبقة مضت من الصوفية من لدن عصر التابعين إلى وقتنا الا وتجدها ، لاتى باكار العاماء. ومشاهير الصلحاء. أليس ذلك دليلاقا طما على أن طريقتهم طريقة حق وسنة واعتبار . إذ من المحال أن تسكون على غير السنة وينتظم فى سلمها خواص العلماء الأبرار. وبالجملة فما كتبه هذا العالم الجليل في هذه الرسالة اللطيفة فيه كفاية لكل منصف. ومقنع لن هو باتباع الحق متصف. والموفق تليل الوعظ يكفيه. والمخدول لاترتوى ولو سقيته من ماء البحر بما فيه. والله المسؤل أن ينفع بها كمؤلفها كافة الأمة. ويزيل بهاءن صدور المؤمنين كل غمة وأز بجعلها لأهل الانتقادفي الرجوع سببا حتى يلحقوا بأهل الطريق نسبا . وأن بجزل لمؤلفها الثواب . بلا عد ولا حساب وأن تجعلنا يامولا نا من المحبين لهذه الطريقة العلية . وأن تحشرنا فى زمرتهم تحت لواء خـير البرية . وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأشـياخنا ولجميع اخواننا المسلمين. والصلاة والسلامعلى سيدنا محمد وعلى آله والحمد للهرب العالمين ٢

وكتبه عبد ربه خادم الأعتاب الصديقية والمنتظم بالفضل فى سلك طريقتها النورانية الراجى من مولاه الغفران يوم التناد العربى بن العربى بوعياد

#### ﴿ بيان الخطأ والصواب في كتاب الانتصار ﴾

| الصواب          |               | س  | ص          |
|-----------------|---------------|----|------------|
| آذنته بالحرب    | آذنته         | ٥  | A          |
| معى             | معنى          | ٩  | ۱.         |
| فلنكتف          | فلنكتشف       | ٨  | 11         |
| وتعمير          | وتميد         | 14 | 14         |
| الحافظالسيوطىفى | الحافظ في     | 14 | 14         |
| بالباطل         | بالباطن       | 1  | 14         |
| بطلان           | بطلان         | 18 | 10         |
| تلبيس إبليس     | تلييس أبليس   | 10 | 10         |
| الا رأيته       | إلا ورأيته    | ٣  | 44         |
| بالدعاء الذكر   | بالذكر الدعاء | 19 | 44         |
| ياالله أو الله  | يا الله والله | ۲  | pp         |
| فلڑن            | فلاً نه       | 14 | <b>۴</b> ۸ |
| السبحة          | المسا         | ١٤ | ٤٦         |

ملحوظة : وقع في س ٤٧ هذه العبارة : وقصعتى آكل فيها رأسى وثيابى وعنزتى الخوهو تحريف نشأ عن تقديم لبعض الكلمات وتأخير وصواب العبارة : وقصعتى آكل فيها وأغسل فيها رأسى وثيابى وعنزتى أتوكأ عليها وأجاهد بها عدواً أن عرض فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعى ،